- الحوارات الصامتة مع النفس قوية وصريحة و(خطيرة) إلا أنها تتلمس الطمأنينة ولا تعتبر شكا.
- الإلحاد حقيقة محدودة ولكنه يصبح ظاهرة مخيفة مع المبالغة في تضخيمه والتدليس لإيهام الضحية.
- كتاب الله الكريم يخاطب الإنسانية جمعاء: (ياأيها ألناس) (يا أيها الإنسان) (ياأهل الكتاب)(ياأيها الذين آمنوا)(ياأيها الرسول)(ياأيها الرسل)(ياأيتها النفس).
  - · لا سبيل لفك أي شفرة معرفية في هذا الوجود دون الإيمان أولاً بوجود ووحدانية الخالق القادر.
  - عادل الإنسان في أسرار الوجود وهو عاجز عن تخليص نفسه من ذبابة أو بعوضة أو حتى فيروس.
- لا ملاذ من وحشات الوجود (وحشة الزمان)(وحشة المكان)(وحشة الموت) إلا بالفرار منها إلى خالقها ومدبرها.
  - القرن الماضي لا يتجاوز نقطة في أخر صفحة
    من ألف صفحة من عمر الأرض.
- وجود الإنسان على الأرض لم يتجاوز 2% من سنة
  كونية (دورة الشمس حول مركز المجرة).
  - (السرمد) يشمل الزمن القديم (الأزل) والمستقبل (الأبد) ولا يخضع لقوانينهما.
  - الوجود! أم الوجودات؟ أليس الخالق على كل شيء قدير! آمنا به كل من عند ربنا.
  - لا تتردد اسأل وتسائل كيفما بدا لك كي تطمئن كما اطمئن إبراهيم وموسى عليهما السلام.
  - حوار النفس مع الذات هو أصرح وأصدق وأخطر الحوارات وإن كان صامتا.

- لم ولن يجد أي مفكر أو فيلسوف أو حتى الأنبياء على مر التاريخ جوابا عن عالم الغيب الذي اختصه الله لنفسه،
- كل كتاب يبدأ بالاعتذار المسبق عن القصور أما
  القرآن فمن أوله يقول (ذلك الكتاب لا ريب فيه).
  - الملحدون يلوذون بدف الإسلام عند الشدائد، (إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون).
- ليست الفلسفة شرا محضا ولا خيرا محضا
  والإلحاد دخيل عليها كما هو دخيل على غيرها من
  العلوم.
  - (السير أنتوني فلو) عاش ملحدا ثمانين عاما ختمها بإيمان مدو خلط فيه أوراق الملحدين في القرن الماضي.
    - القرآن يتنزل في الجدال رحمة في المجادَل ويحتفظ بقوة التحدي والتحذير.
  - الدين محفوظ بقوته الذاتية وحفظ الله له، وهو محصن عن آفة التدين وضعف المتدينين.
  - ترك الخوض في أسماء الله وصفاته ليس مجرد
    نهي بل هو عجز مطلق لإنها لا تخضع لأي معايير
    إنسانية.
    - السؤال مشروع (فاسألوا أهل الذكر) ولا يعتبر شكا بل هو تدبر وتفكر وتأمل واجب في أسرار الوجود.
      - العقلاء يطمحون لإيمان الصديقين والصالحين والشهداء ليواجهوا به كل حادثة لايكفي معها إيمان العجائز الهزيل.
    - فلتات ألسنة مدعي الإلحاد تكشف صراعهم
      الحقيق مع ذواتهم وعدم حسم الأمر داخليا كما
      يتظاهرون به.

- ظاهرة الإلحاد نتيجة لـ : أنسنة الإله وتأليه الإنسان، والاحباط، والخرافة، والتطرف، وكتمان الحق،والمثاليات.
- الإيمان المنشود لا يتحقق إلا بعد الابتلاء والنجاج في البقاء صامدا في غير بيئة الإسلام.
  - من المستحل كشف شيئا من الغيب عن طريق وسائل الإدراك البشرية (العقل والحس والمجريات والاستنباطات).
- الخيرية المطلقة في هذا الوجود وعدالة الموجد تسمو فوق نسبية الخير والشر في عالمنا الدنيوي المحسوس.
- قال الله في القرآن (وما أنتم بمعجزين): حقا عجز الكل عن فك شفرات الخلق ومعرفة الغيب ودرء الموت.
- وسطية التدين مخرج وحيد بين ضياع ضحايا الإفراط والتفريط (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة).
  - اختلاق الخرافة وترويجها آفة الآفات ولا تصمد أمام الحقائق الدامغة، ولا صحة لشيء لم يثبت عن الله.
  - القصاصون يروجون من خرافات الكرامات الزائفة لأقطابهم ما لم يتحقق للقرون المفضلة والمنشرين بالحنة.